

# العارمة يوساييوس

القيصرى



ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ

أبو الناريخ الكنسى

ج الباترولوچى سلسلة آباء الكنيسة

العلامة يوساييوس

EUSEBIUS OF CAESAREA



البابا سيودة الثالث

#### مقدمة

إهتم المنهج الآبائى بالتاريخ الكنسى بنفس القدر الذى إنشغل فيه بالأبدية وحياة الدهر الآتى ، وسر إهتمام الآباء بالتاريخ يكشف عن المفاهيم الروحية والإيمانية وشهادة الكنيسة للمسيح عريسها عبر كل الأجيال والحقب.

شهادتها أمام الوئنية ، وأمام البدع والهرطقات ، وأمام الإضطهاد ، إنه عمل الله الذي إقتناها له بالدم الكريم الذي لمسيحه .

ويعتبر العلامة يوسابيوس القيصرى أباً لعلم الباترولوچى ومؤسساً لفكرة نشر أقوال الآباء وكتاباتهم ، فقدم وثيقة تاريخية هامة صارت وبحق أهم مرجع لعلم الاباء ، وتاريخ يوسابيوس الكنسى يعد أول عمل تاريخى تأسست عليه مدرسة المؤرخين الكنسيين في العالم كله ، فأصبح مصدراً حياً يرجع اليه المؤرخون ، ليقفوا على أعماق التاريخ ومفاهيمه .

وبالرغم من مكانة يوسابيوس المؤرخ الكنسى ، إلا أن له أخطائد ، فمع انه لم يكن أريوسيا بالمعنى اللاهوتي الكامل ، لكنه أعطى لنفسه حرية الحركة بالفكر والكلمة والتصرف وسط الأربوسيين ممالأة لهم وللإمبراطور قسطنطين ، ولم يخل فكره وعمله من الأربوسية .. وبحسب الإصطلاحات المتعارف عليها ، يعتبر العلامة يوسابيوس نصف أريوسي ، لذلك إعتبرته الكنيسة فيما بعد "ذا وجهين" (سقراط ١ : ٢٣) ، بالرغم من أنها لم تتنكر لكتاباته التاريخية بسبب الحقائق التاريخية الثمينة التي فيها ، لا بسبب المفهوم الذي تحمله ، معتمدة على وعي أبنائها وحسهم اللاهوتي الأرثوذكسي في أمر إكتشافه وتجاوزه ، اذ ان علم الباترولوچي يعطى إهتماماً لكل الكتابات الأبائية حتى الكتابات المنحرفة ، لكى نتفهم الظروف التى أحاطت بالكنيسة الاولى .

واننى أضع هذه السلسلة الأبائية ΙΧΘΥΣ التى اعتمدت فيها على مجموعة "باترولوچى Patrology" لجونز كواستن فيها على مجموعة "باترولوچى Johannes Quasten ، بين يدى المسيح مخلصنا الصالح محب

البشر الذي احبنا وفدانا ، لتكون سبب بركة ونمو روحى لكل من يقرأها .

ذاكراً محبة وصلوات وتشجيع ابى ومعلمى نيافة الحبر الجليل الانبا بنيامين النائب البابوى ، وتعب الآباء الذين تعبوا ودخلنا نحن على تعبهم ، وبذل الاخوة الذين ساهموا فى صدور هذا العمل . لتشملنا مراحم الرب الهنا من دور والى دور ، بصلوات جزيل البركة والغبطة بابانا الحبيب البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ ١١٧ ،

ولربنا المجد دائماً أبدياً آمين ،،

الصوم الأربعيني الكبير ۱۹۹۲م ۱۷۰۸ ش.



# العلامة يوسابيوس القيصري

#### EUSEBIUS OF CAESAREA

يبدأ العصر الذهبى للأدب الآبائى بكتابات باهرة لأبى التاريخ الكنسى يوسابيوس بامفيليوس Eusebius Pamphili اسقف قيصرية فلسطين ، وهو مؤرخ ومجادل فى نفس الوقت ، وشخصية هامة فى تاريخ الاربوسية فى أيامه ، وواحد من اخر المدافعين ، ويقدم لنا صورة عن التغيرات الجذرية التى حدثت فى أيامه فى تاريخ العالم بأمانة كاملة أكثر من أى مؤرخ آخر .

ولم تكن قيصرية فلسطين مكان تعليمه ونشاطه الأدبى وكرسيه الاسقفى فقط ، بل وأيضاً مدينة ميلاده سنة ٢٦٣م ، وقد صارت هذه المدينة مركزاً للعلم والمعرفة منذ أن رحل أوريجانوس اليها وأنشأ مدرسته الشهيرة هناك ، وقد شكلت مؤلفات أوريجانوس أساس المكتبة التي طورها بامفيليوس كاهن كنيسة قيصرية ، وقد تحمس بامفيليوس لاصدار نص معتمد من

الكتاب المقدس ولكن على أساس نص أوريجانوس المسمى «الهكسابلا \_ السداسي» وتفاسيره على العهدين القديم والجديد .

ولاتمام هذه المهمة احتاج الى معاونين ومساعدين ، فتقدم يوسابيوس ليكون عضواً عاملاً فى هذه الجماعة الدراسية ، وبدأ يساعد بامفيليوس الذى شجعه وعلمه كيف يعتمد على نفسه وعلى ذهنه وزوده بنصائحه ، ودان يوسابيوس لمعلمه بامفيليوس بالفضل الكثير فى تعليمه وتدريبه الفكرى ، وتعبيراً عن شكره ومحبته لاستاذه قرن اسمه باسمه فدعى نفسه "يوسابيوس بامفيليوس" أى أنه الابن الروحى لبامفيليوس .

وهكذا دخل يوسابيوس فى تاريخ آباء الكنيسة باسم "يوسابيوس بامفيليوس" وما زال يوجد مخطوط قديم من نسخة الكتاب المقدس التى أعدها بامفيليوس ويوسابيوس معاً.

واستلم يوسابيوس عن معلمه تكريم أوريجانوس تكريماً

عميقاً ، وانشغل بتراثه الأدبى حتى يزيد من شهرة هذا العلامة السكندرى ، وبدأ في إصدار مجموعة مراسلاته ، الأمر الذي ساعد على عدم ضياع هذا التراث أو تشتته .

وفى الاضطهاد الأخير نال بامفيليوس اكليل الشهادة ، فى العام السابع من اضطهاد دقلديانوس فى السادس من فبراير سنة ٣١٠م ، وكتب يوسابيوس سيرته تكرياً لذكراه واعترافاً بمحبته له ، ويوسابيوس نفسه هرب الى صور ومنها الى برية مصر فى قى Thebais ، ولكن قبض عليه هناك وسُجن .

ويبدو أن العام الذى انتهت فيه الاضطهادات ضد الكنيسة [سنة ٣١٣م] هو نفس عام تجليس يوسابيوس أسقفاً لقيصرية ، وقد صارت له صداقة متينة مع قسطنطين الملك وكان ذا تأثير عليه ، وبدأت شهرته كعالم تطغى على شهرة معلمه منذ ذلك التاريخ .

وقد دخل يوسابيوس ـ كأسقف ـ في الجدال الآريوسي ، الذي اعتقد أنه يستطيع أن ينهيه باقتراحات بتنازلات متبادلة من كلا

الطرفين ، بدون أن يدرك الأهمية الحقيقية للعقيدة موضع النقاش ، وكتب عدة رسائل يؤيد فيها آريوس ، وكان لد دوره المؤثر جدأ في مجمع قيصرية المكاني الذي اعلن ارثوذكسية فكر وعقيدة آريوس رغم أنه طلب منه الخضوع لأسقفه ، وبعد ذلك بقلیل عُقد مجمع مکانی فی انطاکیة سنة ۳۲۵ حرم أسقف قيصرية لرفضه للصيغة الايمانية المعارضة للتعليم الآريوسي المنحرف ، وفي مجمع نيقية سنة ٣٢٥م أراد أن يكون واسطة مصالحة ، ورفض عقيدة «الهوموأوسيوس Homoousios \_ مساواة الاب والابن في الجوهر» التي لأثناسيوس لأنه ظن أنها تؤدى الى السابليانية Sabellianism ، وأخيرا وقع على قانون الايمان النيقاوى كمجرد ارضاء خارجي لرغبة الامبراطور ، لكن بدون أى اقتناع حقيقي داخلي ، ولم يستخدم قط في كتاباته بعد سنة ٣٢٥ التعبير "هومواوسيوس" ، بل أيد صراحة يوسابيوس أسقف نيقوميدية وقام بدور بارز في مجمع انطاكية المكانى سنة ٣٣٠م ، الذي خلع الاسقف يوستاثيوس Eustathius ، وكان له ايضا دور هام في مجمع صور سنة ٣٣٥ الذي حرم القديس أثناسيوس الرسولي ، وبجانب ذلك كتب كتابين ضد مارسيللوس أسقف أنقرة الذى خُلع من كرسيه بعد ذلك بعام .

وكان إعجاب ومحبة يوسابيوس للامبراطور ، الذى أرسى السلام بين الكنيسة والامبراطورية بعد سنوات من الاضطهادات الدموية ، كبيراً جداً ، وتمتع يوسابيوس نفسه بمكانة خاصة لدى قسطنطين ، وفى التذكارين العشرين والثلاثين لتتويج الامبراطور وتقليده الحكم ، ألقى يوسابيوس كلمتى مديح للامبراطور ، وعندما تنيح قسطنطين فى ٢٢ مايو سنة ٣٣٧ ، قدم يوسابيوس كلمة تأبين طويلة له ، إذ يبدو أنه كان مستشاره اللاهوتى الأكبر ، وقد مات يوسابيوس بعد امبراطوره بأعوام قلائل فى سنة ٣٣٩ أو سنة ٣٤٠ .

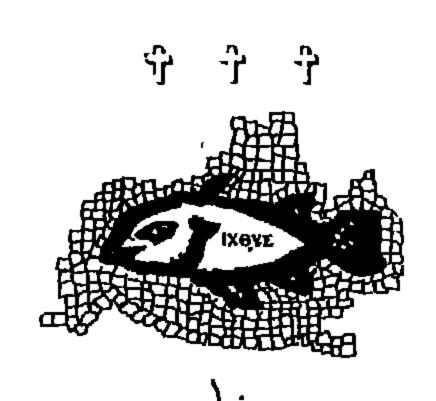

# الملامح اللا هوتية والروحية في فكر العلامة يوسابيوس

تكلم العلامة يوسابيوس عن التقدم الى ما هو قدام فى الحياة الروحية ، فرسم منهاج للسير بلا عيب فى الطريق الروحى وعدم الرجوع الى الوراء وعدم الميل لا يمين ولا يسار ولا نظر للوراء من أجل بلوغ الهدف ، ويقول : طالما أن القلب لا يزال بعد غير كامل فهذا هم كبير وتعب كثير بل إنه قد يتردى الى أسوأ مما هو عليه ، أما حينما يصل الى قمة الكمال فحينئذ بكون قد تأسس فى الفضيلة وتحرر من كل خوف ، يطلب من الله أن يوضح له ولا يخفى عنه وصاياه حتى يكملها الى المنتهى متفهماً لها حتى يعبر هذا العالم وهو يلا لوم .

ويتحدث يوسابيوس عن الحرب الروحية والقوات المضادة التي تحارب النفس في تفسيره للمزمور ١١٨، فيقول: الله يصد عنا المضادات ويتولى قضاء الاعداء غير المنظورة بنفسه من أجل

محبته للبشر ، إذ قد تبنى قضيتهم لأنها قضيته .

وفى تأكيد على الارادة المتجهة نحو الله يحث العلامة يوسابيوس على المواظبة على الاجتهاد والمثابرة ، لان النفس التي تخطئ تذبل منجذبة في غفلة الخطية ، ولن تقوم ولن تستيقظ إلا بتذكر الخير وإدانتها لنفسها واعترافها بخطاياها السابقة وتعلم الوصايا والثبات فيها ..

وهو بذلك يرسم معالم الطريق الروحى والحياة الداخلية بالشركة مع الله ، ثم يذكر ملمح هام عن المكافأة والجعالة التى يحظى بها المجاهدون ، عندما يتكلم عن نهاية العالم الزائلة وهيئته ليتبعه عالم جديد ، وعوض الكواكب المنظورة يضئ المسيح نفسه لأنه شمس الخليقة الجديدة وملكها ، عظيمة هى قوة هذه الشمس الجديدة ، وعظيم هو بهاؤها ، حتى أن الشمس التى تضئ الان والقمر والكواكب الأخرى تظلم أمام هذا النور الأبدى العظيم .

أما عن الملامح اللاهوتية في فكره ، فيؤكد يوسابيوس على

حياة الطهارة من أجل التأمل في الأمور العلوية (الالهيات) فعدم الطهارة هو عدم التقوى وظلمة الجهل ، أما نقاوة الفكر من الناحية الأخرى ، فهي التقوى والتقوى تلازمها معاينة الله .

ويرى يوسابيوس أن تجسد الله اللوغوس هو استعلان السر الذي تدور حوله نبوات العهد القديم: «اللوغوس المتجسد هو وحده الذي اعطانا نعمة معرفة الثالوث بميلاده السرى لأنه لا موسى ولا أي من الانبياء وُهب خدمة هذه النعمة لشعب الله في العهد القديم، لأنه في ابن الله اللوغوس فقط أعلنت نعمة الآب للكل ، لأن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا».

ويقارن يوسابيوس بين مسحاء العهد القديم من كهنة وملوك وأنبياء وبين السيد المسيح نفسه موضحاً أن ما ناله رجال العهد القديم كان رمزاً ، فكانوا عاجزين عن أن يقيموا من أتباعهم مسحاء ، أما السيد المسيح فهو وحده الذي دعى اتباعه مسيحيين لأنهم صاروا فيه مسحاء .

والكنيسة عند أسقف قيصرية هي وحدها «تملك الطريق الملوكي» ، ومن ثم تعطى «معرفة النعمة الالهية» ، لأن الكنيسة تملك اللاهوت الكامل ، لأن فيها حُفظ سر الخلاص ، سر تدبير الله ، لأنها تجمعت من الأمم ، ووهب لها هذا السر بفضل نعمة فائقة مختارة ، لأن فيها \_ كما يقول الرسول \_ كل كنوز الحكمة والمعرفة ، ويقول يوسابيوس :

«استعلن سر الخلاص لكنيسة المسيح فقط بنعمته» ومن المسيح الطريق والحق تتسلم الكنيسة معرفتها لسر الثالوث القدوس السرى المبارك ، وتحفظه كرجائها الذى لا يخزى .

وللنور في لاهوت وفكر يوسابيوس مكانة خاصة ، والنور الذي أشار اليه القديس يوحنا اللاهوتي في بداية الجيله أو النور الذي يضئ في الظلمة ، هو نور اللوغوس الذي بقدرته خلق النفوس العاقلة الناطقة ، وهو الذي ينير كل انسان آتياً الى العالم ، وهو النور الذي لا يُدني منه والذي لم يره أحد قط .

وشرح أبو التاريخ الكنسى أن حق الثالوث قد أستعلن بتجسد اللوغوس ، ومنذ ذلك الحين ظل في الكنيسة يقودها ويمنحها المواهب المتعددة ، مواهب الروح والحكمة والمعرفة والايمان والمحبة .

## كتابات يوسابيوس

فيما عدا العلامة أوريجانوس السكندري ، فاق يوسابيوس كل الاباء اليونانيين في المعرفة والعلم ، وقد كان باحثاً ومجاهداً لا يكل ، واستمر يكتب حتى سن متقدم جداً ، وتقدم كتاباته مجموعة ضخمة من المقتطفات التي جمعها من الكتابات الوثنية والمسيحية والتي فُقد الكثير منها ، ولهذا السبب لم يندثر انتاجه الأدبي بالرغم من اتجاهد الآريوسي ، وتكشف لنا كتاباته عن سعة أفق مدهشة في التعلم ، ومنها يتضح لنا أنه دارس جيد للكتاب المقدس وللتاريخ الوثني والمسيحي ، وللأدب القديم ، والفلسفة ، والجغرافيا ، وعلم التفسير ، وعلوم اللغة ، ويصفه فوتيوس بأنه «رجل غزير المعرفة» (١١) ، وبالرغم من أنه مدافع خصب ، إلا أند لا ينتمي الى اللاهوتيين البارزين في التراث المسيحى ، فشهرته الواسعة إنما ترجع الى أعماله التاريخية العظيمة .

# ١ - الاعمال التاريخية

1- التاريخ The Chronicle

من بين أعماله الأولى ، عمله الذي يُسمى دوما «التاريخ» ، وقد كُتب حوالى ٣٠٣م ويتكون من قسمين : القسم الاول

وهو في الواقع مقدمة يسرد فيها أهم الأحداث التاريخية في كل أمة :

تاريخ الكلدانيين اعتمادا على مقتطفات واستشهادات من الكسندر بوليهستور Alexander Polyhistor ويوسيفوس Josephus

تاريخ الآشوريين اعتماداً على كاستور Castor وأبيدينوس وديودورس Diodorus وسيفاليون Cephalion .

تاريخ العبرانيين اعتماداً على العهد القديم ويوسيفوس وكلمنضس السكندري .

تاریخ المصریین اعتماداً علی دیودورس ومانثو Mantho

تاريخ اليونايين اعتماداً على كاستور وبورفيري وديودورس.

تاریخ الرومان اعتماداً علی دیودورس وکاستور و کاستور کاردیونیسیوس Dionysius of Halicarnassus و دیونیسیوس

## القسم الثاني:

عبارة عن جداول تاريخية Χρονικοι Κάνονεσ مرتبة وفقاً لتوافق الاحداث وتزامنها معاً Δυνακοι κάνονεσ مرتبة وفقاً لتوافق الاحداث وتزامنها معاً العالم بصفة عامة ومعها ملاحظات عن اهم أحداث تاريخ العالم بصفة عامة والتاريخ المقدس بصفة خاصة ، واتخذ يوسابيوس من تاريخ ميلاد ابراهيم أبو الآباء (سنة ٢٠١٦–٢٠١٥ ق.م) نقطة بدايته ، ثم قسم التاريخ الى خمس حقب :

- ۱) من ابراهيم الى اخذ Troy .
- Y) من اخذ Troy الى الاوليمبياد Olympiad الأول.
- ٣) من الاوليمبياد الأول الى العام الثاني من حكم داريوس.

- ٤) من العام الثاني لحكم داريوس الى موت المسيح .
  - ٥) من موت المسيح حتى عام ٣٠٣م.

أى أنه يتتبع تواريخ الكتاب المقدس الى صلب المسيح حتى سنة ٣٠٣م، بالمقارنة مع تواريخ العالم السياسية .

وكان هدف يوسابيوس من عمله هذا أن يثبت أن الديانة اليهودية ، والتي تعتبر المسيحية الامتداد الشرعي لها ، هي أقدم من أية ديانة أخرى ، بيد أن هذه الفكرة لم تكن جديدة ، قفى القرن الثاني ، حاول الكثير من المدافعين المسيحيين أن يظهروا قدم موسى وشريعته ، ثم في أوائل القرن الثالث كتب يوليوس أفريقانوس Julius Africanus) كتابد "التواريخ Chronicles" الذي قسمه ايضاً الى خمس حقب زمنية ، وكان عمله هذا أول تاريخ يُكتب بحسب توافق وتزامن الأحداث Synchronistic history ، والأشك أن يوسابيوس ألف كتابه معتمداً على هذا النموذج بل وعلى كثير من المادة التاريخية فيد بالرغم من أنه لم يذكر ذلك ، ولكن عمل يوسابيوس يُعد أفضل بكثير من عمل يوليوس أفريقانوس ، ليس فقط لاند يستعين بكتاب أفضل واقدم تقريباً في كل أجزاء عمله ، بل وايضاً بسبب رؤيته النقدية التي تميز بها .

وبتحدیده تواریخ الاحداث الکتابیة ، سعی العلامة القیصری لیثبت أن نظام افریقانوس کان خاطئاً وغیر علمی ، وقد رفض یوسابیوس ان یبدأ عمله منذ آدم والسقوط ، إذ أنه لا أحد یعرف مدی الفترة التی عاشها آدم فی الفردوس ، وأیضاً لا یستطیع أن یتبع تواریخ الکتاب المقدس إلا منذ ابراهیم ، وهنا یکننا أن نری مدی براعة یوسابیوس فی نقد النص .

#### المصادر التى اعتمد عليها يوسابيوس

#### ١- المكتبة العامة بروما

يتكلم يوسابيوس عن المكتبة العامة في روما حيث يمكن لأي رائد للمكتبة أن يجد كتاب فيلو عن الفضائل (٣) وكتابات يوسابيوس المؤرخ اليهودي .(٤)

#### ٢-مكتبة كنيسة أورشليم

وقد اسس هذه المكتبة الكسندر أسقف أورشليم (٢١٢ – ٢٥٠) تلميذ بنتينوس وكلمنضس السكندرى ، وصديق أوريجين .

وقد استخدم يوسابيوس هذه المكتبة بنفسه واثبت بعض الكتابات المسيحية التى وجدها فيها وهى : كتاب بيريللوس أسقف أسقف بوسطرة ببلاد العرب ، وهيبوليتس وغايس أسقف روما ـ (٥)

## ٣ - مكتبة قيصرية

وهى مدينته الى ولد فيها وأقيم أسقفاً عليها (٦) ، وكان يقوم بتشغيل كتبة لينسخوا مستخرجات من هذه المكتبة التى اسسها أوريجين وبامفيليوس ، وكانت تحوى مجموعة كبيرة من كتابات العصور المسيحية المبكرة بقدر الامكان .

وقد جمع يوسابيوس أكثر من مئة رسالة لاوريجانوس (٧) ، وقام بتجميع مجموعة من الكتابات الخاصة بقصص استشهاد الشهداء الاول (<sup>۸)</sup> بالاضافة الى مجموعات ومجلدات أخرى ، وكانت معرفته بفيلو مستمدة في الغالب من هذه المكتبة .

وقد فقد النص اليونانى الأصلى لهذا العمل "التاريخ" عدا بعض الشذرات والمقتطفات ، لكنه حُفظ كله فى ترجمة أرمنية من القرن السادس ، وهناك ترجمة لاتينية للقسم الثانى قام بها چيروم سنة ٣٨٠ فى القسطنطينية ، وقد أضاف چيروم لهذا العمل عدداً كبيراً من الفصول عن التاريخ الرومانى خاصة ، وأضاف ايضاً تأريخ للفترة ما بين كتابة العمل وحتى ايامه هو ، أى ما بين عام ٣٢٥ وعام ٣٧٨م أى تاريخ وفاة قالنس Valens وفى هذا الشكل الذى قدمه چيروم ، وصل كتاب "التاريخ" الغرب وكان له تأثيره على مؤرخى القرون الوسطى ، فهو أحد المصادر وكان له تأثيره على مؤرخى القرون الوسطى ، فهو أحد المصادر

۲ - التاريخ الكنسى The Ecclesiastical History التاريخ الكنسى العمل الذي أعطى ليوسابيوس شهرته الخالدة هو "التاريخ الكنسى" Ἐκκλησιαστικὴ 'Ιστορία والذي يتكون من

<sup>(+)</sup> ترجمه الى العربية العلامة المتنيح القمص مرقس داود .

عشرة كتب تغطى الفترة من تأسيس الكنيسة وحتى هزيمة ليسينيوس سنة ٣٢٤ وإنفراد قسطنطين بالحكم ، ولم يقصد يوسابيوس بهذا الكتاب أن يسجل تاريخ الكنيسة منذ تأسيسها وحتى يومه ، ولا يسعى ليقدم وصفأ كاملاً لانتشار المسيحية وغوها ، بل يقدم مجموعة غنية جداً من الحقائق والوثائق التاريخية ، ومن مقتطفات من عدد كبير من الكتابات التى تعود الى السنوات الاولى للمسيحية ، فعمل يوسابيوس هو تاريخ الكتابات المسيحية أكثر من كونه تاريخياً للاعمال والافكار المسيحية المبكرة أكثر من كونه تاريخياً للاعمال والافكار المسيحية الاولى ، ونجد فيه مراجع لكتابات حوالى ٣٥ مؤلفاً مسيحياً بالاضافة الى قوائم بكتابات فيلو (٢ : ٨) ويوسيفوس (٣ : ٩) .

وقد استخدم بوسابيوس ما اعتبره معتمداً من وثائق الكنيسة الاولى مثل بعض كتابات الآباء الرسوليين: رسالة كلمنضس الاولى ، سبع رسائل للقديس اغناطيوس ، رسالة للقديس بوليكاربوس ، الراعى لهرماس ، تفسير المقولات الالهية لبابياس ، ولكنه لم يكن على دراية بكتاب الديداخية أو برسالة

برنابا ، كما كان على علم برسالة بيلاطس (٢:٢) ورسائل بلينى وتراجان ، والكتاب الثالث فقط من دفاع ترتليان .

كذلك اعتمد يوسابيوس على مجلد كامل كان فى مكتبة قيصرية يحوى سير الشهداء: بوليكاربوس، بيونيوس، كاربوس، بابيليوس، واغاثونيس، وقد اضاف يوسابيوس لهذا المجلد سيرة شهداء الغال.

كما استعان ابر التاريخ الكنسى بمجموعات كبيرة كانت موجودة فعلاً فى عصره ، وكانت هذه المجموعات تضم كتابات يوستينوس المدافع الشهيد (٤: ١٨) وديونيسيوس الكورنثى (٤: ٣٣) وثيؤفيلس الانطاكى (٤: ٤٢) وميليتو اسقف ساردس (٤: ٣٠) وابوليناريوس من هيرابوليس (٤: ٣٠) ويسجل وتاتيان المدافع (٤: ٣٠) وبارديسان (٤: ٣٠) ويسجل يوسابيوس اعمال كل هؤلاء ويؤكد على كتابات يوستينوس بالذات لكى «يحث العلماء على الانتباه الجاد لهذه الكتابات»

بالاضافة الى ذلك ، كان هناك منذ نهاية القرن الثانى وبداية القرن الثالث ، دوسيهات تحوى الكتابات الجدلية ضد المونتانيين (١٦:٥) واعمال ايريناؤس ابو التقليد الكنسى (٢٣:٥) والجدال حول ميعاد تعييد الفصح (٢٣:٥) وبعض وثائق متفرقة (٥: ٢٧ - ٢٨) واعمال سرابيون الانطاكي (٢٢:٦) .

وقد شرح يوسابيوس في المقدمة المنهج الذي اتبعه في تقديم مادته:

- ١) قوائم بالتسلسل الرسولي للاساقفة .
- ٢) الاحداث الهامة وقادة الكنيسة في ذلك الوقت.
  - ٣) المعلمون والكتاب المسيحيون المشهورون.
    - ٤) الهراطقة.
- ٥) الكوارث التي حلت بالامة اليهودية بعد صلب المسيح .
- ٦) الاضطهادات التى شنها الوثنيون ضد كلمة الله وضد الشهداء
  الاماجد .
  - ٧) سير هؤلاء الشهداء وعلى الاخص الذين في عصره.

وهكذا يتضح لنا الهدف الدفاعى للعمل كله: أن يقدم الدليل على أن الله هو الذي اسس وارشد وقاد الكنيسة الى هذا الانتصار النهائي الاخير على قوة الدولة الوثنية.

وعندما يصل يوسابيوس في تأريخه الى معلمي مدرسة الاسكندرية اللاهرتية ، نجده يقدم معلومات وافية عنهم ، ولا عجب فقد أتى بنفسه الى مصر ومكث فيها فترة ، كما كان مؤقناً على مكتبة أوريجانوس في قيصرية ، وهو يعدد أعمال كليمنضس السكندري (٣: ١٣) وأوريجانوس (٣: كليمنضس المكندري ولديه معرفة بكتابات ديونيسيوس السكندري إذ يقتبس بعضاً من كتاباته في الكتابين السادس والسابع .

وبعد كنيسة الاسكندرية ، يعدد ثلاث رسائل للأسقف الكسندروس الاورشليمى (٦: ١١ ، ١٤) وبعض أعمال هيبوليتس (٦: ٢٢) ويوليوس افريقانوس (٦: ٣١) .

ولأن حياة يوسابيوس نفسها كانت مليئة بالأحداث التاريخية

ولأن حياة يوسابيوس نفسها كانت مليئة بالأحداث التاريخية الجليلة الاهمية ، لذا اضطر ان يدخل الكثير من الاضافات على عمله الأصلى عدة مرات ، كى يظل عمله العظيم هذا شاملاً حتى ايامه هو ، وهكذا ظهر كتاب "التاريخ الكنسى" فى أربع طبعات بحسب ما اثبت علماء الآباء.

وقد حقق كتاب "التاريخ الكنسى" نجاحاً عالمياً وأعيد طبعه مرات عديدة حتى ان النص الحالى يعتمد على سبع مخطوطات يونانية يعود تاريخها الى الفترة ما بين القرن التاسع والقرن الحادى عشر:

- ــ ثلاثة منها في مكتبة البلدية في باريس Bibliotheque ــ ثلاثة منها في مكتبة البلدية في باريس Nationale
  - \_ إثنتان فى مكتبة Laurentian فى فلورينس. (١٠) \_ واحدة فى مكتبة القديس مرقس فى ڤينيسيا. (١١) \_ واحدة فى موسكو. (١٢)

بالاضافة الى ذلك ، وصلتنا ثلاثة ترجمات ، أقدمهم وهى الترجمة السريانية يرجع تاريخها الى القرن الرابع ، وكانت اساس

روفينوس اللاتينية التي قام بها سنة ٤٠٣ م والتي إنتشر من خلالها كتاب التاريخ الكنسي في الغرب كله .

## (+) Martyrs of Palestine شهداء فلسطين – ۳

لابد ان يوسابيوس اصدر مجموعة من اعمال الشهداء القديمة قبل ان يكتب تاريخه الكنسى ، لأنه فى الكتاب الرابع والخامس منه يشير عدة مرات الى هذه المجموعة ، بيد أن هذا العمل الثمين قد فقد ، وفى حديثه عن شهداء فلسطين فى تاريخه الكنسى (١٣) يقول يوسابيوس:

«ليس عملنا هنا أن نكتب عن جهادات هؤلاء الذين جاهدوا في العالم كله من أجل محبة الله وتقواه ، ولا ان نسجل بالتفصيل كل اعمالهم ، لان هذا العمل خاص بالذين شهدوا الاحداث بأنفسهم ، الا انى سوف اقدم سه فى عمل آخر لهؤلاء الذين تحدثت معهم انا شخصياً » .

<sup>+</sup> ترجمه الى العربية العلامة المتنيح القمص مرقس داود .

وقد اوفى يوسابيوس بوعده هذا وقدم فى كتابه "شهداء فلسطين Martyrs of Palestine" وصفاً لمن رآهم بنفسه من هؤلاء الشهداء، وقد وصلنا فى نسختين ، النسخة الاقصر فقط هى الموجودة باليونانية ، محفوظة فى اربع مخطوطات من "التاريخ الكنسى" (١٤) كملحق بالكتاب الثامن ، وقد كتبها يوسابيوس فى الغالب قبل الاصدار الاول من "التاريخ الكنسى"، والنص الكامل للنسخة الاطول موجود فقط فى نسخة سريانية قديمة ، اذ لم يتبق من اصله اليونانى الا بضعة شذرات .

واتبع اسقف قيصرية ترتيباً تاريخياً يغطى الفترة الكاملة للاضطهاد من سنة ٣٠٣ الى سنة ٣١١ ، وعلى اساس هذا العمل ، نستطيع ان نتعرف على الاضطهادات التى وقعت فى فلسطين وعلى شهدائها ، معرفة افضل من معرفتنا عن اى منطقة اخرى فى الشرق فى هذا المنحى ، وبهذا العمل نستطيع ان نفصل بين ضحايا دقلديانوس وضحايا جاليريوس ومكسيميان ، وهذا امر مستحيل فى المناطق الاخرى ، ويروى يوسابيوس انه فى اثناء حكم دقلديانوس ، نالت مجموعة من ١٢ مسيحى

اكاليل الاستشهاد في قيصرية ، وعندما خلف مكسيميان دقلديانوس في الحكم ، ازدادت نيران الاضطهاد التهاباً ، اذ انه اصدر امراً عاماً بأن كل المواطنين يجب ان يذبحوا للآلهة الوثنية ويأكلوا من هذه الذبائع ، وذكر يوسابيوس ان عدد الذين استشهدوا في هذه البقعة الصغيرة من الامبراطورية اثناء الاضطهاد من سنة ٣٠٣ الى سنة ٣١٦ هو ٨٣ شهيداً وشهيدة ، وأشهرهم هو الكاهن بامفيليوس استاذه وصديقه ، اما عدد المعترفين فكان ضخماً جداً لا يُحصى . (١٥٥)

रि रि रि



# ٢ - أعماله في مدح قسطنطين

ان يوسابيوس فى كتاباته عن الامبراطور قسطنطين الكبير هو مادح اكثر منه مؤرخ ، ووضع نفسه وقلمه فى خدمة الامبراطور اثناء حياته وحتى بعد نياحته ، إذ انه كان يرى أن حكم قسطنطين هو تحقيق لأعظم رجاء مسيحى ، والامبراطور بالنسبة له هو الرسول المختار المرسل من قبل الله كى ينقذ الكنيسة من الاضطهاد .

# (+) Vita Constantini حياة قسطنطين (١

يقع هذا العمل فى أربعة كتب ، وقد أنتُقد يوسابيوس بسبب عاديه فى مدح قسطنطين بإطناب ، اذ انه وصف حكم الامبراطور بأنه صورة لحكم الله او ما يسمى بالحكم الثيؤقراطى ، حيث يصير الامبراطور هو حلقة الوصل بين الله والعالم .

والعنوان اليوناني الاصلى للعمل هو

<sup>+</sup> ترجمه الى العربية العلامة المتنيح القمص مرقس داود .

Είσ Τόν Βίον Τοῦ Μακαρίου Κωνσταντινον Βασιλέωσ

ويتضح منه انه لا يقصد ان يقدم سيرة كاملة للإمبراطور بل يقتصر على عرض اعمال الامبراطور التى لها صلة بالمسيحية ، لذا اقترح العالم Telfer مؤخراً أن يترجم العنوان اليونانى الى "تأملات في حياة قسطنطين Reflections in the "Life of Constantine".

ويرسم يوسابيوس صورة حية لقسطنطين «الذي كان وحده من بين كل القادة الرومان ، صديقاً لله ـ حاكم الكل ـ وقدم للبشرية كلها مثلاً واضحاً للحياة الصالحة» . (٢)

فهو "كموسى الجديد" خلص الشعب الجديد المختار من الطغاة ومن عبودية قيود الاعداء (٣) ، ويشبهه يوسابيوس بالشمس «كما ان الشمس لما تشرق على الارض تسطع اشعتها على الجميع بسخاء ، هكذا كان قسطنطين عندما يخرج من قصره الملكى باكرا جدا في الفجر ، ويشرق بنور سماوى» . (٤)

ويقدم يوسابيوس وصفاً تفصيلياً (٥) لرؤية قسطنطين للصليب ، مؤكداً ان الامبراطور اكد له وأقسم بهذه الحقيقة ، وقد ضمن يوسابيوس في عمله هذا ستة عشر أمراً ورسالة امبراطورية عثل ربع العمل كله وهي في غاية الاهمية .

#### Ad Coetum Sanctorum الى جماعة القديسين (٢

یذکر یوسابیوس فی کتابه "حیاة قسطنطین" (۱) ان الامبراطور کان یقضی وقته فی الکتابة والخطابة ، التی تعرض فیها لخطأ تعدد الالهة وأثبت ان المعتقدات الخرافیة التی یؤمن بها الوثنیون هی خدع ، وأکد علی سلطان الله وحده وعلی تدبیر الخلاص وضرورته ، وعلی عقیدة الدینونة ، ویروی ابو التاریخ الکنسی ان الامبراطور کان یلقی خطبه باللغة اللاتینیة ویقوم المترجمون بترجمتها فوراً الی الیونانیة ، کما ذکر یوسابیوس انه سیقدم جزء من احدی احادیث قسطنطین وهو بعنوان "الی جماعة القدیسین" موجه الی کنیسة الله . (۷)

والمخطوطات التى تحوى "حياة قسطنطين" تتضمن ملحق للكتاب الرابع وهو "كلمة الامبراطور قسطنطين التى وجهها الى

جماعة القديسين" وتسميها احدى المخطوطات بالكتاب الخامس من "حياة قسطنطين" وهي عبارة عن دفاع عن المسيحية :

المقدمة : (١-٢) تتضمن التحية وتشير الى يوم الألم الذى كان تمهيد اليوم القيامة .

الجنء الأول: (٣-١٠) يتحدث عن الله الآب ، الخالق والرب الوحيد للكون ، ويفند أخطاء الوثنية ومفاهيمها الخاطئة وإيمانها الخرافي بالقدر والحظ ، كذلك يدحض تصورات الفلاسفة الخاطئة ، وحدد ما الذي يمكن ان يُقبل وما الذي يجب أن يُرفض ، ورفض أساطير وقصص الشعراء الخرافية .

الجزء الثانى: (١١-١٥) وهو اكثر ايجابية ، يتناول عقيدة الفداء وصلب المسيح الذى هو الله وابن الله .

ثم يوضح (١٦-١٦) ان الأنبياء في العهد القديم قد تنبأوا عن مجئ المسيح ، بل وحتى الأفكار الوثنية هي دليل على طبيعة المسيح الالهية .

الجزء العالث: (٢٦-٢٧) ينسب فيد الامبراطور انتصاراته الى السيد المسيح ويصف النهاية المروعة التي نالها

الحكام الذين اضطهدوا الكنيسة ، وفى الفصل الأخير يؤكد على ضرورة شكر المخلص الصالح على كل البركات التي منحها الامبراطوريته وله هو شخصياً.

## Laudes Constantini مدیح قسطنطین (۲

نجد في مخطوطات "حياة قسطنطين" بعد "الرسالة الى جماعة القديسين" ، كتاب "مديح قسطنطين" ، وهو يتضمن عملين مختلفين :

## ١) الفصول من ١-١٠:

تقدم كلمة المديح التى القاها يوسابيوس فى بلاط قسطنطين فى ٢٥ يوليو سنة ٣٣٥ ، فى الاحتفال بالعيد الثلاثين لتتويج قسطنطين امبراطوراً ، وفيها يؤكد اسقف قيصرية ان الامبراطور يختلف عن باقى البشر فى أنه «كامل فى الحكمة ، فى الصلاح ، فى العدل ، فى الشجاعة ، فى التقوى ، فى التكريس لله ، فالامبراطور هو وحده فيلسوف حقاً ، لانه يعرف نفسه ، ولأنه يعى قاماً ان هناك فيض من كل بركة قد سكب عليه من مصدر خارج عنه قاماً ، من السماء نفسها » . (٨)

ويرى يوسابيوس ان الامبراطور هو ايقونة للقوة الحاكمة في السماء (٩) ، لأنه بوعى منه نظم وشكل حكومته على مثال الاصل السمائي الإلهي .

وفى باقى الكلمة يمدح يوسابيوس قسطنطين على اعماله وعلى البركات الناتجة عن الحرية التى اعطاها للكنيسة ، وفى الفصل الاخير يشير كرة اخرى الى خطبة قسطنطين :

«احادیث ومفاهیم ونصائح للحیاة الفاضلة المقدسة تُعلن فی آذان كل الأمم ، الامبراطور نفسه یعلنها ، هی اعجوبة فعلاً ان هذا القوی ، یرفع صوته فی مسامع العالم كله ، كمترجم لإرادة الحاكم الكی القدرة (الله) ویدعو شعبه فی كل بلد الی معرفة الإله الحقیقی» . (۱۰)

### ٢) الفصول من ١١-١٨ :

نجد فيها الرسالة التي قدمها يوسابيوس الى الامبراطور في تكريس كنيسة القبر المقدس (٣٣٥م) ، ورغم انها بصفة عامة رسالة دفاعية ، الا ان هدفها الاول هو ان تبرر سبب تشييد البناء الرائع : «هذه الابنية العالية النبيلة ، انما هي اثار امبراطورية

على روح امبراطورية ، تلك التي شيدتها في ذكرى قبر المخلص» ويهدف يوسابيوس في هذه الرسالة ان يوضح اهداف الامبراطور من الاهتمام بهذا العمل العظيم (١١١) ، كما ويقدم سبباً اشمل ، اذ انه يرى في كنيسة القبر المقدس رمزاً لإرسالية الله للإمبراطور ، ويقدم يوسابيوس الإيمان المسيحي للقارئ الوثني ، وهذا التقديم ما هو الا ملخص للكتب الثلاثة الاولى من عمله "الثيوفانيا . Theophany".

# री री री



# ٣ - الاعمال الدفاعية

نى اعماله الدفاعية ، يلخص يوسابيوس كل الجهود الادبية التى قدمها سابقوه من اجل الدفاع عن الايمان المسيحى ، وهو يستعين بأفكار المدافعين اليونانيين بطريقة مدرسية ، فيثرى القارئ بالكثير من الحقائق والبراهين التى تدل على معرفة مذهلة بالأدب القديم وبالتاريخ ، ومع ذلك نجده يتبع منهجا واضحا ، فيسعى ليقدم نظرة تاريخية اشمل لكل الديانات المشهورة السابقة للمسيحية ، معتبرا اياها اعدادا للمسيحية ، وقد فقدت بعض كتاباته الدفاعية .

(۱) مقدمة تمهيدية عامة General Elementary Introduction

يعد عمل يوسابيوس "مقدمة تمهيدية عامة" للإنجيل هو أقدم أعماله الدفاعية ، اذ كتبه قبل تجليسه اسقفا لقيصرية ، ويتكون هذا العمل من عشرة كتب لم يصلنا منها الاالكتب ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، بجانب بعض الشذرات ، وهي تحوي مجموعة من النبوات المسيانية في العهد القديم مع تفسير مختصر لها .

### Y الإعداد للإنجيل Preparatio Evangelica الإعداد للإنجيل

عثل المقدمة التمهيدية العامة دراسات اولية لعمل دفاعي اكبر يقع في جزئين:

الاعداد للإنجيل Preparation for the Gospel (١ ٢) يسرهان الانجيل Proof for the Gospel

ويقع الاول في ١٥ كتاباً موجودين كلهم في اصلهم اليوناني وهدفه هو تفنيد ودحض تعددالألهة الذي يقول به الوثنيون ، وأن يُظهر تفوق الديانة اليهودية والتي كانت "اعداد للانجيل" ، واراد اسقف قيصرية ان يكون هذا العمل مدخل وتعليم اولى للمؤمنين الجدد من الوثنيين ، وفي بداية الكتاب الخامس عشر يقدم المؤلف ملخصاً للعمل كله .

### **الكتب ١-٣:**

تتناول اساطير الوثنيين الفاحشة الغريبة ، وتهاجم التفسير الرمزى الذى يقدمه الافلاطونيون المحدثون لهذه الاساطير والخرافات .

#### الكتابان ٤-٥:

يتناولان المعتقدات الوثنية في السحر والوحى.

#### الكتاب ٦:

يجيب على هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر .

#### الكتب ٧-١٣ :

يثل مدخل الجزء الثانى الذى يتضمن الكتب السبعة التالية ، ويهدف الى ايضاح ان المسيحيين قد تبرروا بتركهم ديانة وفلسفة اليونانيين وبقبولهم لأسفار العبرانيين المقدسة ، ويشرح ان موسى وأنبياء العهد القديم عاشوا قبل اعظم فلاسفة اليونان بزمان طويل وان هؤلاء الفلاسفة وخاصة أفلاطون استعاروا الكثير من الانبياء .

### الكتابان ١٤، ١٥:

يكشفان متناقضات المفكرين اليونانيين وتعارضهم مع بعضهم البعض وكذلك الاخطاء الأساسية في عقائدهم .

وفى بداية "الأعداد للانجيل" يؤكد يوسابيوس على اصالة

المنهج الذي سيتبعد:

«الهدف الذي وضعناه في اذهاننا هو ان يتم العمل بطريقة ومنهج خاص بنا». (١١)

وفى تفنيده للوثنية ، يترك الوثنيين يتكلمون عن انفسهم ، فيقدم مقتطفات واستشهادات كثيرة وطويلة من كتاباتهم :

«لن اقدم كلماتى ، بل كلمات هؤلاء الاشخاص عينهم ، الذين كان لهم اعمق اهتمام بعبادة هؤلاء الذين يدعونهم آلهة» . (٢)

ونجد فقرات كثيرة <sup>(۳)</sup> فى هذا العمل تدل على ان ضغط الاضطهاد قد توقف وان السلام قد حل عندما كتب يوسابيوس "الاعداد للانجيل" ، وتلميحه <sup>(1)</sup> الى عقاب الدجالين والعرافين الانطاكيين <sup>(0)</sup> بيد ليسينيوس Licinius يعرف منه ان تاريخ كتابة العمل كان بعد سنة ٣١٤ ميلادية .

### T) برهان الانجيل Demostratio Evangelica

بينما يدافع "الاعداد للانجيل" عن المسيحية ضد الوثنية ، يجيب "برهان الانجيل" \_ كتكملة للاعداد \_ على اتهامات اليهود

القائلة ان المسيحيين قبلوا اليهود كى يدعوا لأنفسهم البركات الموعودة للشعب المختار بدون ان يقبلوا قوانين الشريعة وإلزاماتها .

ويجيب يوسابيوس على هذا الاتهام في ٢٠ كتاباً لم يصلنا منها الا العشرة الأوائل ، وقدر معقول من المقتطفات من الكتاب الخامس عشر ، وهي تكفى لتوضح ان الكاتب في "برهان الانجيل" ينتزع العهد القديم من اليهود ويثبت معناه المسكوني وأن الديانة المسيحية هي كمال تحقيقه.

#### الكتابان ١ ، ٢ :

عثلان المقدمة ، ويشرح فيهما يوسابيوس لماذا يقبل المسيحيون اسفار العهد القديم ويرفضون شريعة موسى ، ويقول ان الشريعة الموسوية كانت مجرد تدبير يخدم كمرحلة انتقالية بين الآباء بطاركة العهد القديم وبين مجئ السيد له المجد .

وفى الكتاب الثانى ، يقدم المؤلف من الانبياء دليلاً كافياً قوياً على ان سقوط الامة اليهودية ومجئ المسيا ودعوة الأمم قد سبقت النبوات واعلنت عنها سلفاً.

#### الكتب ٣٠ - ١٠٠ :

تقدم دليلاً نبوياً على ناسوت المسيح (كتاب ٣) وعلى الاهوته (ك ٤) وعلى تجسد المخلص وحياته على الارض (ك ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٧) ويتحدث الكتاب العاشر عن آلامه وموته .

#### الكتب ١١ – ٢٠٠ :

وهى الكتب المفقودة ، تتحدث فى الغالب عن القيامة والصعود والعنصرة وتأسيس الكنيسة ، والأجزاء التى وصلتنا من الكتاب الخامس عشر تتناول الممالك الاربعة المذكورة فى سفر دانيال .

ورغم ان "الاعداد للانجيل" و "برهان الانجيل" موجهان ضد الوثنيين واليهود ، الا ان هدفهما الفعلى هو الرد على كتاب الفيلسوف بورفيرى Porphyry "ضد المسيحيين" ، ويشير اليه يوسابيوس مراراً وتكراراً وفي نفس الوقت يأخذ من هذا الكتاب كلمات الإتهامات الموجهة ضد المسيحية (٢) ، وهذا المنهج في الرد يذكرنا بعمل اوريجانوس "ضد كلسوس "Contra Celsum" في المحالة كما ولكن يوسابيوس لا يناقش اتهامات بورفيري نقطة نقطة كما

فعل اوریجانوس السکندری مع کلسوس ، بل بتبع منهجاً مختلفاً فلا یسمح لخصمه ان یجعله یحید عن ترتیبه المنهجی المنظم للشروحات الکتابیة لیدخل فی محاورات عقیمة قلیلة الاهمیة ، وقد اثبتت هذه الطریقة نجاحها وتأثیرها نما جعل هذا العمل لیس فقط تجمیع وتنسیق للنتائج التی حققها سابقوه ، بل غالباً اهم عمل دفاعی فی الکنیسة الاولی .

### الثيوفانيا Theophania الثيوفانيا

"الثيوفانيا" أو "الاستعلان الالهى" هو آخر اعمال يوسابيوس الدفاعية من حيث الترتيب الزمنى ، وموضوعه هو استعلان الله في تجسد الكلمة اللوغوس ، ويشرح المؤلف هذه العقيدة ويدافع عنها ضد الاعتراضات الموجهة اليها في خمسة كتب مكتوبة ببلاغة عظيمة .

# الكتب ١ - ٣ :

تتحدث عن استعلان اللوغوس في خلق الكون وفي حفظه ، وتشرح الحاجة للفداء وتحقيق المسيح له .

### الكتاب ٤:

يشرح تحقيق نبوات العهد القديم ...

### الكتاب ٥:

يشرح حماقة الظن ان المسيح كان ساحراً وأن تلاميذه كانوا مخادعين .

والكتب الثلاثة الاولى تعتمد كثيراً على "الاعداد" وعلى "البرهان" ويبدو ان الكتاب الرابع هو اصدار جديد من دراسته عن النبوات التي تحققت في السيد المسيح والتي ذكرها يوسابيوس في كتابه "الإعداد" (٧) والكتاب الخامس هو الكتاب الثالث من "برهان الانجيل" كما اعلن المؤلف نفسه . (٨)

والمفهوم السائد في العمل كله عن الكنيسة المنتصرة المزدهرة يثبت انه كتب بعد سنة ٣٢٣م وبعد انفراد قسطنطين بالحكم .

وفيما عدا بضعة أجزاء ، لم يتبق شيء من الاصل اليوناني ، لكن العمل كله حُفظ في ترجمة سربانية ، ولابد أن هذه الترجمة عت في تاريخ مبكر أذ أن المتحف البريطاني في لندن لديه

# مخطوطة لها بتاريخ فبراير سنة ١١٤م .

# ه) ضد بورفيري Against Porphyry

هاجم بورفيرى الفيلسوف الافلاطونى المحدث الشهير المسيحية هجوماً شرساً فى خمسة عشر كتاباً بعنوان "ضد المسيحيين" فكتب ابو التاريخ الكنسى تفنيداً لهذا العمل فى ٢٥ كتاباً فقدت جميعها ، وقد ذكر چيروم (١) وسقراط (١٠) وفيلوستورجيوس (١١) Philostorgius المؤرخون هذا العمل ، وقدم چيروم (١٢) بعض تلميحات عن مضمونه ، ويبدو أن الرد كان يدور اساساً حول التفسير الصحيح لبعض اصحاحات كان يدور اساساً حول التفسير الصحيح لبعض اصحاحات الانجيل ، اذ ان بورفيرى ظن ان هناك اخطاء وتناقضات فى الانجيل فى نسب المسيح وفى احداث القيامة .

# ٦) ضد هيروكلس Against Hierocles

قبل كتابه "ضد بورفيرى" ، كتب يوسابيوس رداً على هيروكلس حاكم بثينية Bithynia الذى ألف عملاً يقول فيه ان ابولونيوس Apollonius of Tyana اعظم من السيد المسيح ، ونص هذا الكتاب الصغير محفوظ في احدى المخطوطات في

باريس (۱۳) وهو احد اعمال يوسابيوس الاولى ، وكُتب فى لغالب بين اعوام سنة ۳۱۱ و سنة ۳۱۳ .

### (۷) التفنيد والدفاع Refutation & Defence

يذكر فوتيوس (۱۴) انه قرأ هذا العمل الذي يتكون من كتابين ، وانه كان موجوداً في ايامه في طبعتين ، ولكن كلاهما قد فُقد ، ومن ملاحظات فوتيوس يتضح لنا انه دفاع يرد على الاعتراضات الوثنية على الايمان المسيحى ، وهو يرى ان يوسابيوس اجاب على بعض الاسئلة والاتهامات «بطريقة كافية مقنعة وان لم تكن بطريقة كلية».



# ٤ - الأعمال الكتابية والتفسيرية

يستحق يوسابيس مديح خاص على جهوده التي بذلها من أجل تقديم نسخة معتمدة من الكتاب المقدس ، فبمساعدة استاذه وصديقه بامفيليوس ، اعاد نشر طبعة اوريجانوس السبعينية (العمود الخامس من الهكسابلا أي السداسيات وهي عبارة عن انجيل من ٦ مخطوطات جمعهم اوريجانوس معاً) كعمل مستقل مع وضع قراءات بديلة مرادفة من نسخ اخرى في الهوامش ، وتاريخ نص العهد القديم والجديد يرتبط ارتباطأً وثيقاً بإسم يوسابيوس وصديقه بامفيليوس ، وهناك عدد غير قليل من مخطوطات الكتاب المقدس الموجودة للآن منسوخة من المخطوطات التي صنعاها ، وقد استجاب الامبراطور ليوسابيوس عندما احتاج خمسين نسخة من الكتاب المقدس لكنائس القسطنطينية ، فقد كتب يوسابيوس الى الامبراطور يطلب منه اعداد هذه النسخ ويشرح فيها انه طالما ان القسطنطينية المدينة العظيمة تزدهر وتنمو في كل شيء لذا يجب ان تزدهر فيها

الكنائس ايضاً وتزداد ، لذا سيحتاج الى خمسين نسخة من الكتاب المقدس ويرجو من الامبراطور ان يجعل نساخ محترفين متمرسين يقومون بهذا العمل . (١)

ويعتبر يوسابيوس ان الكتاب المقدس شاهد أولى دقيق وأمين الإستعلان الله في التاريخ ولسر تدبير تجسد اللوغوس.

### 1) القوانين الانجيلية The Evangelical Canons

يقدم يوسابيوس ابتكاراً جديداً هاماً في مخطوطات الانجيل ، وهو وسيلة لإيضاح التوافق بين الاناجيل ، وذلك بأن يوضح امام كل اصحاح الاصحاحات المرادفة له في الاناجيل الاخرى ، وفي رسالته الى كاربيانوس Carpianus يشرح هذا المنهج كله ، ويخبره ان فكرة هذا العمل جاءته من عمل امونيوس السكندري "توافق الانجيل" او "الاجزاء Sections" (۲) ، والذي يرتب فيه امونيوس الاناجيل في اربعة اعمدة متوازية ، وقد طور يوسابيوس نظام امونيوس وعالج قصوره ، اذ لم يكن هذا النظام يسمح بقراءة أي إنجيل بترتيبه الاصلى عدا انجيل متى .

وبدأ يوسابيوس بتقسيم الأناجيل الى أقسام صغيرة رقمها بالترتيب ، ثم أعد قائمة تحوى عشرة قوانين ، ويتضمن كل قانون قائمة بمجموعة من الاصحاحات بالترتيب التالى:

قانون ١: الاصحاحات المشتركة في الاناجيل الاربعة .

قانون ٢: الاصحاحات المشتركة بين انجيل متى ومرقس ولوقا.

قانون ٣: الاصحاحات المشتركة بين انجيل متى ولوقا ويوحنا.

قانون £: الاصحاحات المشتركة بين انجيل متى ومرقس ويوحنا .

قانون ٥: الاصحاحات المشتركة بين انجيل متى ولوقا.

قانون ٦: الاصحاحات المشتركة بين انجيل متى ومرقس.

قانون ٧: الاصحاحات المشتركة بين انجيل متى ويوحنا .

قانون ٨: الاصحاحات المشتركة بين انجيل لوقا ومرقس.

قانون ٩: الاصحاحات المشتركة بين انجيل لوقا ويوحنا.

قانون ١٠ : الاصحاحات التي ينفرد بها كل انجيل : اولاً متى ثانياً مرقس ، ثالثاً لوقاً ، رابعاً يوحنا .

وهذه القوانين تمكن القارئ من اكتشاف الاصحاحات المتشابهة بسهولة شديدة ، وقد تُرجم هذا العمل الى السريانية واللاتينية ،

# وصار يُعرف بإسم :

القوانين اليوسابية Eusebian Canons او الاقسام اليوسابية

وقد إقتبسه خيروم في ترجمته اللاتينية للكثاب المقدس (القولجاتا) وشرحه في رسالة ارسلها للبابا داماسوس Damasus

### Y) المعجم الجغرافي Onomasticon

وهذا العمل هو عبارة عن معجم جغرافى كتابى يقدم قائمة مرتبة ابجدياً بأسماء الاماكن الواردة فى الكتاب المقدس مع وصف جغرافى وتاريخى لكل مكان ووصف لحالته ايام يوسابيوس ، وقد نال هذا العمل احتراماً عظيماً من دارسى الكتاب المقدس فى الشرق ، وكذلك نال شهرة كبيرة فى الغرب الذى عرفه من خلال ترجمة لاتينية قام بها القديس چيروم الذى اضاف بعض التصحيحات والاضافات .

والاصل اليوناني والترجمة اللاتينية موجودان كليهما ويمثلان حتى اليوم اهم مصدر لدراسة جغرافية الأرض المقدسة . وهذا المعجم الجغرافي الذي وصلنا هو فقط الجزء الرابع من عمل اكبر عن الجغرافيا الكتابية وضعه يوسابيوس استجابة لاقتراح بولينوس Paulinus اسقف صور ، ولما كان الأخبر قد تنيح عام ٣٣١م اذا لابد ان هذا العمل قد كُتب قبل ذلك التاريخ .

# والأجزاء الثلاثة التي فُقدت تقدم:

- ١) تفسير لأسماء الاسفار العبرية باليونانية .
- ٢) دراسة جغرافية لليهودية القديمة مع ميراث كل سبط.
  - ٣) خريطة لليهودية والهيكل.

ويشير يوسابيوس الى هذه الاجزاء الثلاثة فى مقدمة المعجم الجغرافى ، وكذلك يشير اليها چيروم فى مقدمة ترجمته اللاتينية .

Gospel Questions and Studies اسئلة ودراسات انجيلية : يتكون هذا العمل من جزئين :

الأول : بعنوان "اسئلة عن الانجيل واجاباتها مرسلة الى اسطفانوس" وهو يقع في كتابين .

الثانى : بعنوان "اسئلة عن الانجيل واجاباتها مرسلة الى مارينوس Marinus" ويقع فى كتاب واحد .

ويناقش الكاتب في الجزء الاول التساؤلات الخاصة بميلاد وطفولة السيد المسيح له المجد ، بينما يناقش في الثاني التساؤلات الخاصة بقيامته المجيدة .

وقد فقد الجزءان عدا بعض الشذرات اليونانية والسربانية ، وقد اكتشف ماى Mai ملخصاً لهذا العمل يقدم معلومات قيمة عن الاصل وعن محتوباته ، وهذا العمل بجملته يمثل مساهمة هامة في تطور علم النقد الكتابي .

### ٤) تفسير المزامير

يبدو ان اهم اعمال يوسابيوس التفسيرية كان "تفسير المزامير" والذى نال شهرة كبيرة بين دارسى الآباء بسبب معرفة يوسابيوس ودرايته الواسعة بالأبعاد النقدية في تفسيره .

وقد تُرجم هذا العمل مرتين الى اللاتينية :

الأولى: قام بها هيلارى اسقف بواتييه.

الثانية: قام بها يوسابيوس اسقف قرساى Vercelli ـ

لكن الاخير حذف الصفحات التى تتضمن أفكاراً هرطوقية (1) ومع انه لم يصلنا شىء من الترجمتين ، الا أن مقتطفات كثيرة من هذا العمل قد حُفظت ، لذا من المكن أن تُجمع ويتكون منها النص كله من جديد .

ويبدو أن هذا العمل كان أخر أعمال يوسابيوس رغم أننا لا نستطيع تحديد تاريخ معين له ، والمقتطفات التي وصلتنا تدل على أن العمل الكامل كان عملاً ضخماً .

### ٥) تفسير أشعباء

یذکر القدیس چیروم (۵) ان یوسابیوس کتب تفسیراً لسفر اشعیاء فی عشرة کتب ، بینما فی مقدمة تفسیره هر (أی چیروم) لسفر اشعیاء یذکر ان عمل یوسابیوس هذا یتکون من خمسة عشر کتاباً ، وعندما یشیر الیه مرة اخری (۲) ، یذکر ان

العنوان الذى وضعه يوسابيوس للعمل يعد بتفسير تاريخى لكن يوسابيوس فى الغالب نسى ذلك وانتهى الى رمزية اوريجين ، ولم يصلنا الا مقتطفات من هذا العمل تثبت ان يوسابيوس :

- ۱) اعتمد على اوريجانوس وقد ذكر تفسيره الأشعياء سبع
  مرات .
- ٢) اعتمد في تفسيره على النسخة السبعينية الموجودة في
  الهكسابلا (النسخة السداسية) التي اعدها اوريجانوس.

### ٦) تعدد الزوجات وأسر البطاركة الكبيرة

في كتابه "برهان الانجيل" (٧) يقول يوسابيوس:

«اذا كان هناك اى سؤال عن عائلات ابراهيم ويعقوب ، فستجد مناقشة اطول فى الكتاب الأول الذى كتبته عن تعدد الزوجات والاسر الكبيرة لرجال الله القدماء».

ويشير ايضاً الى هذا العمل فى كتابه "الاعداد للانجيل"، والقديس باسيليوس الكبير فى كتابه عن الروح القدس يستشهد بفقرة من عمل يوسابيوس هذا ويسميه "تساؤلات بخصوص تعدد زوجات القدماء"، ويقدم هذا العمل مقارنة بين المفهوم

المسيحى للزواج وبين حياة البطاركة الأوائل .. وقد فُقد هذا العمل .

# Τερὶ Τῆσ Τοῦ Πάσχα Εορτῆσ عن الفصح (٧

يخبرنا يوسابيوس فى كتابه "حياة قسطنطين" (١) ان الامبراطور كتب اليه شخصياً رسالة "عن موضوع الفصح اقدس الاعياد" وان مناسبة ذلك كانت كتاب يوسابيوس "عن الفصح" والذى اهداه لقسطنطين:

«لأنى انا نفسى اهديت له شرحاً للاهمية السرية لهذا العيد» . (٩)

ومن هذه الكلمات يتضح لنا ان يوسابيوس قدم شرحاً للمعنى الرمزى للفصح اليهودى وتحقيقه في عيد الفصح المسيحى ، ورسالة الشكر التي ارسلها الامبراطور ليوسابيوس تدل على ان الجدال بخصوص الفصح قد نُوقش ايضاً في عمل يوسابيوس .

وقد فُقد هذا العمل كله ، ولم يصلنا منه الا جزء موجود في مجموعة ميني Migne ـ الآباء اليونانيون ، وهو يتضمن ١٢

فصلاً مخصصين لمناقشة طبيعة العيد في العهد القديم وطبيعته ومفهومه في العهد الجديد ، وكذا مناقشة القرار الذي اتخذه مجمع نيقية المسكوني بخصوص الجدال حول الفصح والاسباب التي تجعلنا لا نحتفل بالقيامة في تاريخ الفصح اليهودي ، وفي الفصل الرابع يقدم يوسابيوس شهادة رائعة لذبيحة موسى المقدسة كفصح التدبير الجديد .. وتاريخ كتابة هذا العمل هو بالتأكيد بعد انعقاد مجمع نيقية وفي الغالب قبل عام ٣٣٥ م .

# री री री



# ٥- الاعمال العقيدية

من اعمال يوسابيوس ذات الصبغة العقيدية كتابه "الدفاع عن اوريجانوس" الذى اكمله يوسابيوس بعد استشهاد بامفيليوس ويخبرنا فوتيوس (١) ان هذا الدفاع يتكون من «ستة كتب ، خمسة منها كتبها بامفيليوس عندما كان فى السجن ومعه يوسابيوس ، والسادس كتبه يوسابيوس بعد ان انتقل الشهيد \_ الذى قُتل بالسيف \_ الى الله الذى اشتاقت اليه نفسه » .

وهكذا كُتبت الكتب الخمسة الاولى بمساعدة يوسابيوس فى عام ٣٠٨ - ٣٠٩ ، وقد فُقدت هذه الكتب عدا اولها الذى حفظه لنا روفينوس فى ترجمة لاتينية قام بها ، ولم يصلنا اى شىء من الكتاب السادس الذى هو عمل يوسابيوس .

### ۱) ضدمارسيللوس Contra Marcellum

فى العام الاخير من حياته ، كتب ابو التاريخ الكنسى دفاعاً عن الموقف الاريوسى في كتابين ضد مارسيللوس اسقف انقرة

Ancyra ، فبعد ان خلع المجمع الاربوسى الذى انعقد فى القسطنطينية سنة ٣٣٦م مارسيللوس من كرسيه ، اصدر يوسابيوس فى الغالب كتابيه "ضد مارسيللوس" فى نفس العام كى يبرر هذه الادانة :

الكتاب الاول : يرفض هجوم اسقف انقرة على قادة الجانب الاريوسى خاصة السوفسطائى استربوس Asterius ويوسابيوس اسقف نيقوميدية .

الكتاب الثانى: يثبت بإستخدام مقتطفات واستشهادات من كتاب مارسيللوس ان عقيدته هى عقيدة المبتدع سابليوس وبولس السموسطائى.

وقد وصلنا هذان الكتابان .

### Y)اللاهوت الكنسى De Ecclesiastica Theologia

يقع اللاهوت الكنسى فى ثلاثة كتب ، وهو يقدم رداً اكثر تفصيلاً على مارسيللوس ، وقد كتب نحو عام ٣٣٧م وهو مرسل الى فلاكسيلوس ، والم المتف انطاكية الاربوسى فلاكسيلوس ، وبينما يتهم يوسابيوس مارسيللوس

بالسابليانية ، نجد انه هو نفسه يعتنق فكرة التدرجية في الثالوث Subordinationism اي ان الابن ليس مساوى للآب في الجوهر ، وان الروح القدس ليس الا خلقة صنعها الابن ، وفيما عدا الاتجاهات الاوربجانية ، وصلنا الكتاب بكامله .

### कि कि कि

#### ٦- العطات

يذكر يوسابيوس مرات عديدة (١) العظات والكلمات التى حظى بإلقائها فى محضر الامبراطور ، ولكن لم يتبق منها الا المديح الذى ذكرناه سلفاً ، وعنوان الفصل الحادى عشر من الكتاب الثالث من "حياة قسطنطين" هو "سكوت المجمع بعد بعض كلمات القاها الاسقف يوسابيوس" فيوحى بأنه فى بداية مجمع نيقية كان يوسابيوس هو الذى القى كلمة الترحيب بالامبراطور ، رغم ان يوسابيوس لم يذكر ذلك صراحة . (٢)

وسوزومين المؤرخ في كتابه "التاريخ الكنسي" (٣) ينسب كلمة الترحيب الى يوسابيوس ، غير انه من المشكوك فيه ان يكون

يوسابيوس هو الذي القي كلمِة الترحيب لان موقفه كان موضع شك ، ومن الصعب التصديق ان اباء نيقية اختاروه لهذا العمل الكريم ، وقد تباينت آراء العلماء والمؤرخين في هذا الصدد . (1)

ليس هناك الا معلومات قليلة جداً عن اى عظات اخرى القاها يوسابيوس ، وفى تاريخه الكنسى (٥) ، يقدم النص الكامل للكلمة التى القاها فى تدشين بازيليكا صور نحو سنة ٣١٦م ، وكان موضوعها الاساسى هو القيامة ، فإنتصار المسيحية الحديث وإعادة بناء الكاتدرائية وتشييد المعمودية هى كلها ـ فى رأى يوسابيوس ـ رموز للقيامة والمجد العتيد فى سماء عروس المسيح الكنيسة .

وفى مخطوطة لندن المؤرخة بتاريخ فبراير سنة ٤١١ (١٦) ، والتي تحوى النسخة السريانية لـ "الثيوفانيا" ، والطبعة الثانية لكتابه "شهداء فلسطين" ، نجد بعد ذلك مديح لشهداء انطاكية ، وهو في الغالب عظة القاها يوسابيوس في عيد الابطال المكابيين لانها تتضمن مديح للأم وأولادها السبعة الذين عُذبوا حتى الموت والمفترض انهم دُفنوا في انطاكية .

# ٧ - الرسيائل

لابد ان عدد الرسائل التى خطها اسقف قيصرية كان كبيراً ، بسبب دوره الكبير فى الجدالات الدائرة فى ايامه ، ومع ذلك فُقدت تقريباً كل رسائله .

ولم يصلنا من رسائله الا ثلاثة كاملة:

رسالة الاهداء الى فلاكسيلوس Flaccillus في بداية كتابه "اللاهوت الكنسي".

رسالة الى كاربيانوس Carpianus وهى نوع من المقدمة العمله "القوانين الانجيلية".

رسالة الى شعب ايبارشيته ـ قيصرية ـ عن نتائج مجمع نيقية .

وقد الحق القديس اثناسيوس الرسولى رسالة يوسابيوس الثالثة هذه في دفاعه عن قانون الايمان النيقاوى والذي كتبه نحو عام ٣٥٠م، ولابد ان المؤرخين: سقراط (١١) وثيودورت (٢)

وجلاسيوس شعب كنيسته بما حدث فى المجمع ويحاول ان يبرر يوسابيوس شعب كنيسته بما حدث فى المجمع ويحاول ان يبرر سلوكه وتصرفه وخاصة قبوله لصيغة "هومواوسيوس Homoousios" (مساوى فى الجوهر) لئلا يأخذوا انطباعاً خاطئاً من الاشاعات والاقاويل ، ثم يقدم ورقة طويلة يقول انه قرأها فى احدى جلسات المجمع فى حضرة الامبراطور ، ثم يختتم رسالته بقوله انه ، اخيراً وبعد فحص دقيق ، وقع على كلمات القانون الجديد ... اما عن رسائل يوسابيوس الاخرى فلم يصلنا منها الا شذرات .

# कि कि कि



الكتـــاب: العلامة يوسابيوس القيصري .

ترجمة وإعداد : أنطون فهمي چورچ .

النساشسسر : كنيسة مارمرقس والبابا بطرس ـ الاسكندرية .

جمع تصويس : كسويسن سنستر ـ الأزاريطة ـ الاسكندرية .

السطب عدة : الاولى - ١٩٩٢.

المطب عسة : الأنبا رويس (الاوفست) ـ العباسة ـ القاعرة .

رقسم الاسداع: ٢٦٢٦م.

I.S.B.N. 977 - 00 - 3411 - 8.

# الفهرس

| ٣  | مقدمة                                              |
|----|----------------------------------------------------|
| ٦  | العلامة يوسابيوس                                   |
| 11 | الملامح اللاهوتية والروحية في فكر العلامة يوسابيوس |
| 10 | كتابات يوسابيوس                                    |
| 17 | ١) الاعمال التاريخية                               |
| ۳. | ۲) اعماله في مدح قسطنطين                           |
| ۳۷ | ٣) الاعمال الدفاعية                                |
| ٤٧ | ٤) الاعمال الكتابية والتفسيرية                     |
| ٥٧ | ٥) الاعمال العقيدية                                |
| ٥٩ | ۲) العظات                                          |
| 71 | ۷) الرسائل                                         |
|    |                                                    |

# سلسلة أباء الكنيسة IXOYΣ

- ١) القديس ايريناؤس اسقف ليون.
  - ٢) العلامة بنتينوس السكندرى.
  - ٣) العلامة يوسابيوس القيصرى.
    - ٤) القديس ديديوس الضرير.
      - ٥) العلامة لاكتانتيوس.
- ٦) القديس ميثوديوس الاوليمبى.
  - ٧) القديس يوستين الشهيد.
  - ٨) القديس ايڤاجريوس البنطى.
- ۹۱) القديس هيلاري اسقف بواتييه.
  - ١٠) الرسالة الى ديوجنيتس .
    - ١١) القديس ابيفانيوس.
- ١٢) القديس اغريغوريوس النزينزي



tx.

